# إدرَاكُ المُعَلِّم للاَسَاليب الرَّبَوِيّة الفَاعِلَة في مَلَقات إلم ميّات إلم ريّة لِتعليم دتحفيظ القرآن الكريم

, (بعر دو

د. حَامِر بن سَالْمُ الْطُرِبي

رئيس فيسم لبحوث والاشتشارات بعمادة خدمَة المجتمع وَلبَعليم المُسْيَر وعُضو هيئة التّديس بجامعَة أمّ القرٰی - بمكّة المكرّمة

#### المقدمة

إِن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عَلَيْ وعلى آله وصحبه ، اللهم لا سهل إِلا ما جعلته سهلاً ، وأنت تجعل الحَرْن إِذا شئت سهلاً ، وربنا أغفِر لَنَا وَلإِخُولِنا اللهَ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِولُو وَلِهُ وَلِ

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي سيدنا محمد عَلَيْكُ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

إن القرآن الكريم كتاب الله الخالد في إعجازه، وهو حجة الله عز وجل البالغة في خلقه، تعبدهم بتلاوته وفهمه وحفظه وتدبره والعمل به، لقد أطلع الله تعالى الخلق من خلاله على بعض أسراره في ملكه وملكوته، فالقرآن الكريم المعجزة الباقية والباهرة التي أيد الله عز وجل بها خير الخلق وخير الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه.

فالقرآن الكريم في إعجازه لا يزيده التقدم الحضاري والعلمي إلا رسوخاً في الإعجاز، وحجة على الخلق جميعهم، وقد تكفل الله تعالى بحفظه، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكَرَوَ إِنَّا لَهُو لَحَفِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩).

وقد تجلت عظمة القرآن الكريم وعظمة الرسول عَلَيْكُ المنزل عليه هذا القرآن العظيم بشكل لا يضاهي، وقد أحسن القائل(١):

جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جددٌ يزينهن جلال العتق والقدم

وقد أرشد رسول الله عَلَيْهُ أمته إلى حفظ القرآن الكريم وتلاوته والاهتمام به فقال عليه الصلاة والسلام: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" رواه مسلم(٢).

ومما يجدر ذكره أن حفظ القرآن العظيم ليس وقفاً على سن معينة دون أخرى، بل إن عمر الإنسان كله زمن للقرآن وعنده القابلية لحفظه وتلاوته، لذا فإن مراحل التعليم كلها وقت لتعلم القرآن الكريم، فقد بدأ كثير من الصحابة وبعض السلف الصالح يحفظ القرآن الكريم في سن متأخرة، إلا أن حفظه منذ الصغر يمتاز بأنه أسرع وأثبت وأقوى، كما أن الصغير تكون مشاغله في الحياة أقل من الكبير فيتفرغ لحفظ

<sup>(</sup>١) رشيد الأشقر ، ديوان أحمد شوقي ، جمع وشرح الأشقر ، بيروت : دار صادر ، ج ١، ص ٢٠٤ ، بدون تاريخ النشر .

<sup>(</sup>۲) مسلم بن الحجاج ، ت ۲٦١هـ ، صحيح مسلم ، بيروت : دار ابن حزم ، 17١هـ ، باب فضل الماهر بالقرآن ، ج ۲ ، ص ١٩٥ .

القرآن الكريم كما أشار إلى ذلك ابن خلدون بقوله: " إِن التعليم في الصغر أشد رسوخاً وهو أصل لما بعده "(١).

وقد دأب المسلمون قديماً وحديثاً على تعليم أبنائهم القرآن الكريم في سن مبكرة، حتى كانت النتيجة أن عرف بعض الناس أنهم حفظوا القرآن الكريم قبل سن العاشرة، كالشافعي ، وابن حنبل ، والنووي –رحمهم الله تعالى – وغيرهم من المسلمين حتى في وقتنا الحاضر كما هو مشاهد في زمن كتابة هذه الدراسة ٢٤١هـ في هذه البلاد الطاهرة ولله الحمد والشكر .

كما أن المسلمين قد اهتموا بهذا القرآن الكريم في كل عصورهم وأمصارهم، فمثلاً في الوقت الحاضر قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، حيث طبع المصحف الشريف بمختلف الأشكال والخطوط والأحجام المتفق عليها حسب الرسم للمصحف العثماني، مع تفسيره وترجمة معانيه إلى لغات مختلفة ليتمكن كل مسلم من قراءته وفهم معانيه ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم تسجيله على الأشرطة الصوتية بمختلف القراءات، ويوزع ذلك على كثير من المسلمين وعلى حجاج بيت الله الحرام وعلى الزائرين، فجزى الله القائمين على مجمع الملك

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، ت ٨٠٨هـ ، مقدمة ابن خلدون ، مكة المكرمة : دار الباز ، ط٤ ، ١٣٩٨هـ ، ص ٥٣٨ .

فهد لطباعة المصحف الشريف كل خير وكل من ساهم معهم في نشر هذا القرآن العظيم.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". رواه البخاري(١).

فهذه الخيرية تشمل بإذن الله تعالى وفضله من تعلم القرآن الكريم وعلمه ، وساهم في تعليمه ونشره بالجهد والمال ، بل كل من أحب القرآن وأهله والقائمين عليه .

وإن المسلمين لقادرون إن شاء الله تعالى إذا ماتمسكوا بهذا القرآن الكريم، وتدبروا معناه بأمانة وحرية وفق سنة رسول الله عليه، أن يحققوا ما يصبون إليه في حاضرهم ومستقبلهم وفي دنياهم وآخرتهم.

وإني أحاول بهذه الدراسة أن أسهم ببعض ما يتعلق بهذا القرآن العظيم وببعض المباحث المهمة التي تعين على فهم القرآن الكريم وتدبره والعمل بما جاء فيه. وقد ركزت هذه الدراسة على أربعة أساليب جعلتها حدوداً لها في مجالها البحثي وهي:

1 - 1 الأسلوب التربوي الفعال في تعليم تلاوة القرآن الكريم .

٢ - الأسلوب التربوي الفعال في فهم القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل البخاري ، رقم الحديث ٥٠٢٧ ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه .

- ٣- الأسلوب التربوي الفعال في حفظ القرآن الكريم .
- ٤ الأسلوب التربوي الفعال في العمل بالقرآن الكريم .

وقد التزمت بالمنهج الوصفي التحليلي الاستنتاجي في السير بهذه الدراسة وراعيت عدة أمور أهمها:

أ- الاستفادة من أهل الاختصاص وأهل الميدان والعاملين في مجال تحفيظ القرآن الكريم، حيث قمت بتوزيع استطلاع رأي بعد تحكيمه من مجموعة من المتخصصين لكي يؤدي صدق ما وضع له ، ومعرفة قوة ثباته بطريقة إعادة الإجابة عنه من مجموعة من مجتمع الدراسة، وقد بلغت نسبة صدق المطابقة في إجابتهم حوالي ٩٧٪ ، وكان مجتمع الدراسة من مدرسي القرآن الكريم بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة وبلغ مجموعهم (٩١٦) معلماً، والعينة بنسبة ٢٥٪ أي مجموعها (٢٢٩) معلماً.

ب- الاستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالدراسة، والتزمت بالدقة العلمية حيث أضع في نهاية الحديث الشريف أو النص المنقول من العلماء والمفكرين رقماً يوضح المعلومات اللازمة لهذا المصدر أو المرجع في قائمة الحواشي والمصادر والمراجع في نهاية الدراسة، وقد توخيت الالتزام بالأسلوب المناسب لأهل هذا العصر على اختلاف درجاتهم في الثقافة والتربية، كما توخيت الإيجاز في العبارة والاختصار المفيد في إطار حدود الدراسة المتمثلة في الأساليب الأربعة

المتعلقة بالتلاوة والفهم والحفظ والعمل بذلك، كما تحريت الدقة والأمانة العلمية في البحث والاستقصاء بقدر الطاقة البشرية الإنسانية، حيث بذلت وسعي في الوصف والتحليل والاستنباط والإيضاح لكل جديد ومفيد في هذه الدراسة وفي إطار الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة الصالح رحمهم الله تعالى.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعلنا يوم القيامة مع أهل القرآن الكريم فنفوز بذلك فوزاً عظيماً، والله المستعان ، وله الفضل ، وله الخلق والأمر ، فإن وفقت في شيء من هذه الدراسة وغيرها فإنما هو بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه ، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### موضوع الدراسة وأسئلتها

من خلال مقدمة الدراسة وما ذكر فيها من منهج الدراسة وحدودها فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة عن هذه الأسئلة التالية:

س ١ : ما الأسلوب التربوي الفعال في تعليم تلاوة القرآن الكريم؟

س ٢ : ما الأسلوب التربوي الفعال في فهم القرآن الكريم؟

س ٣ : ما الأسلوب التربوي الفعال في تعليم حفظ القرآن الكريم؟

س ٤ : ما الأسلوب التربوي الفعال في العمل بالقرآن الكريم؟

كما أن أهداف الدراسة: هي محاولة الإجابة عن أسئلتها، لأن معرفة الإجابة عن تلك الأسئلة من المربين وغيرهم لها أثرها في وجدانهم ورغباتهم في حب القرآن الكريم وأهله والقائمين عليه، وهذا الوجدان، وهذه الرغبات قد تدفعهم إلى تغيير سلوكهم في هذا المجال العلمي وفقاً لمتطلبات تلك المعرفة، حيث إن لهذه المعرفة دلالاتها التربوية التي لابد أن يتبعها العمل بها، وهذا العمل في التربية الإسلامية يشمل فعل المأمور به وترك المنهى عنه.

والآن تشرع الدراسة بإذن الله تعالى في الإِجابة عن أسئلتها.

# الأسلوب التربوي الفعال في تعليم تلاوة القرآن الكريم

قال تعالى: ﴿ هُوَالَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ وَسُولَا مِّنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ عَالَكِهِمْ وَيُزَكِّهِمْ وَيُوَكِّيهِمْ وَيُوَكِيْ فِي مَا لَا مِنْ فَبُلُ لِفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ (الجمعة: ٢).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْ مِمَّا رَزَقَنهُ مُ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ جَنَرَةً لَّن تَبُورَ ۞ لِيُوَقِيّهُ مَ أَجُورَهُ مَ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَه لِهُ عَ إِنَّهُ رَغَفُورٌ سَرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ جَنَرَةً لَّن تَبُورَ ۞ لِيُوقِيّهُ مَ أَجُورَهُ مُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَه لِهُ عَ إِنَّهُ رَغَفُورٌ سَرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ جَنَرَةً لَن تَبُورَ ۞ لِيُوقِيّهُ مَ أَجُورَهُ مُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَه لِهُ عَ إِنَّهُ مَ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: "إن هذا القرآن مأدبة الله ، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يزيغ فيستعتب ، ولا يعوج فيقوم ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق من كثرة الرد ، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول لكم ، الآم حرف ؛ ولكن ألف ولام وميم ". رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد(١)، وذكره المنذري في المترغيب(٢).

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم ، ت ٥٠٥هـ ، المستدرك على الصحيحين ، الرياض : مطابع النصر الحديثة ، ج١ ، ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٢) زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، ت ٦٥٦هـ ، الترغيب والترهيب من الحديث ، القاهرة : مكتبة الجمهورية العربية ، ١٣٩٠هـ ، جـ١ ، ص ٢١٠ .

وفي تلاوة القرآن الكريم ثواب عظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء" أخرجه ابن حبان في حديث طويل كما في الترغيب(١)، وروى الحديث الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ولفظ الحديث عن أحمد: " أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض "(١).

ولكل قارئ للقرآن الكريم درجة حسب تلاوته ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْكُ: " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" أخرجه البخاري في التفسير(")، وأخرجه مسلم في فضائل القرآن في باب فضيلة حافظ القرآن().

<sup>(</sup>١) المنذري ، المرجع السابق ، أخرجه ابن حبان في حديث طويل كما في الترغيب

والترهيب للمنذري ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل ، ت ٢٤١هـ ، مسند الإِمام أحمد ، دمشق : المكتب الإِسلامي ،  $( \cdot \cdot \cdot \cdot )$  ،  $( \cdot \cdot \cdot \cdot )$  ،  $( \cdot \cdot \cdot \cdot )$  ،  $( \cdot \cdot \cdot \cdot )$ 

<sup>(</sup>٣) محمد بن إِسماعيل البخاري، المرجع السابق، أخرجه البخاري في التفسير، ج ٢، ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٤) مسلم بن الحجاج ، المرجع السابق ، أخرجه مسلم في فضائل القرآن ، باب فضيلة حافظ القرآن ، ج ١ ، ص ٧٤٣ .

و يلزم الخشوع والتدبر وتحسين الصوت بالقرآن الكريم في تلاوته.

كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : "إِن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إِذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله". أخرجه ابن ماجه في الإقامة (٢)، و روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعاً بلفظ " أحسن الناس قراءة الذي إِذا قرأ رأيت أنه يخشى الله". ذكره الألباني في صحيح الجامع، وقال حديث صحيح (٣).

ولعل الأسلوب التربوي الفعال في تعليم تلاوة القرآن الكريم يتمثل في الآتي:

1- إخلاص النية من المعلم وطالب العلم في التلاوة بأن تكون لله تعالى، وذلك لأن تلاوة القرآن العظيم عبادة لله تعالى حيث يقول عز وجل: ﴿ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَالَّهُ الدِّينَ ۞ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (الزمر: ٢،٣) لذا يجب إخلاص النية ، وإصلاح القصد ، وجعل تلاوة القرآن العظيم

<sup>(1)</sup> أحمد بن حنبل ، المرجع السابق ، ج (1)

<sup>(</sup>٢) محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه ، ت ٢٧٥ ، سنن ابن ماجه ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، وقد رواه ابن ماجه في الإقامة باب حسن الصوت ، ج ١ ، ص ٩٦ .
(٣) محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصحيح ، دمشق: المكتب الإسلامي، ج ١، ص ١٩٢ .

لله وحده ، ومن أجل مرضاته تعالى ، والفوز بالجنة ، حيث ينال الثواب العظيم من تلا القرآن العظيم خالصاً لوجه الله تعالى ، وحيث إنه لا أجر ولا ثواب لمن قرأ القرآن الكريم وتلاه وحفظه رياء وسمعة كما تدل على ذلك الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة .

٢ - الرغبة الصادقة من المعلم في تعليم القرآن الكريم لأولاد المسلمين
 ومحبة ذلك من أجل مرضاة الله تعالى .

٣- أن يعود المعلم تلاميذه عدم تجاوز تلاوة سورة حتى يربط أولها بآخرها، حيث إنه يجب أن تشبت تلاوة السورة في ذهن الطلاب بشكل مترابط متماسك ، حتى يكون عندهم ما يسمى بحد التمكن في التلاوة و يصح الانتقال إلى تلاوة آيات أخرى .

3- أن يعود المعلم تلاميذه التلاوة اليومية المستمرة، ويكون من بداية ما تعلموه إلى آخر ما وصلوا إليه، وإذا كان أحدهم قد أنهى تلاوة القرآن كاملاً فتكون تلاوته اليومية من بداية المصحف من سورة الفاتحة حتى سورة الناس فكلما ختم ختمة افتتح بأخرى، فقد جاء في الحديث الشريف: "أن رسول الله عَنِي سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الحالُ المرتحلُ»، قالوا: وما الحال المرتحل؟ قال: «الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل» أخرجه الترمذي"(١).

<sup>(</sup>۱) محمد بن عيسى الترمذي ، ت٢٩٧هـ ، سنن الترمذي ، بيروت : دار الكتب العلمية، رقم الحديث ٢٩٤٨ ، بدون تاريخ للنشر .

ولذا ينبغي لقارئ القرآن الكريم ألا يقوم بعد ختم القرآن حتى يفتتح ختمة جديدة فيقرأ حتى قوله تعالى: ﴿ أُوْلَيَكِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِمُ لَلَهُ وَلَيْكِكَ عَلَىٰ هُدُولَكِ عَلَىٰ هُدُولَكِ عَلَىٰ هُدُولَكِ عَلَىٰ هُدُولَكِ عَلَىٰ هُدُولَكِ عَلَىٰ هُدُولَكِ عَلَىٰ مُلَالِمُ على صلة وَيُولِكِ هُدُولَكُ هُدُولَكُ الله على صلة وثيقة بتلاوة كتاب الله تعالى ، وتكرار ختم القرآن ختمة بعد ختمة رجاء ثواب الله تعالى (۱).

وهذه التلاوة اليومية وإن كانت قليلة هي أنفع من تلاوة بعدها انقطاع وهجران لكتاب الله تعالى عدة أيام حيث جاء عن رسول الله عليه : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل »(٢).

٥- ويلتزم قارئ القرآن ومعلمه في هذه التلاوة اليومية وغيرها -سواء في المدرسة أو في حلقات التحفيظ - التنبيه على الطهارة والوضوء قبل الشروع في القراءة من الأستاذ المتخصص مشافهة، مع الاستفادة من الاستماع إلى أشرطة القرآن الكريم لمشاهير القراء ولا سيما أئمة الحرمين الشريفين وغيرهم من الحفاظ ، وتعويد اللسان القراءة مع قراءتهم مع الاستقامة في الأمور كلها .

7 - من الأساليب الفعالة في تلاوة القرآن الكريم: تعويد الطلاب التلاوة التأملية، وذلك بحضور القلب واستشعار عظمة الله تعالى،

<sup>(</sup>١) بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠١هـ ، ج ١ ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) مسلم بن الحجاج ، المرجع السابق ، أخرجه مسلم في باب فضل العمل الدائم ، ج ١، ص ٥٤١ .

حيث إن القرآن الكريم كلامه عز وجل وهو موجه إلى الإنسان، وإن الإنسان مخاطب بهذا القرآن العظيم من الخالق عز وجل.

وهذا يتطلب تكرار الآيات وتأمل معناها وأحكامها ، حيث إِن القرآن الكريم يمثل منهج حياة المسلم ، يفعل ما أمره الله به ، ويترك ما نهاه عنه ، والتأمل في كلام الله تعالى وترديد الآيات لفهمها مطلوب من المسلم، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي عَنِي بَايَة حتى أصبح يرددها، وذكر أبو ذر الآية(١) وهي قوله تعالى: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عَالَيُهُمُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمُحَيِّمُ ﴾ (المائدة: ١١٨).

والتأمل في القرآن الكريم مطلوب من المسلم، فقد روى مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مُ مُسْؤُولُونَ ﴾ (الصافات: ٢٤)، فجعل يكررها لا يستطيع أن يجاوزها، يعنى من البكاء(٢).

وعن محمد بن الحسن رحمهما الله تعالى قال: قام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الله تعالى ليلة بهذه الآية: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَى وَأَمَّرُ ﴾ (القمر: ٤٦)، ويبكي ويتضرع إلى الفجر (٣).

<sup>(1)</sup> أحمد بن حنبل ، المسند ، المرجع السابق ، ج 0 ، 0 ، 0

<sup>(</sup>٢) ابن كثير الدمشقي ، ت ٧٧٤ ، البداية والنهاية ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1٤١٧ هـ ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الموفق بن أحمد المكي ، مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بيروت: دار الكتاب العربي ، ١٤١١هـ ، ج ٢ ، ص ٢٥٢ .

ولهذا يطلب معلم القرآن الكريم من الطلاب التلاوة الصامتة، وذلك مع تنبيههم على التلاوة التأملية بتدبر القرآن وفهمه مع الدعاء لهم بأن يفتح الله تعالى عليهم بفهم القرآن الكريم ويشرح به صدورهم، وتستنير به قلوبهم، حيث إنه بذكر الله تعالى تطمئن القلوب.

## الأسلوب التربوس الفعال في فهم القر آن الكريم

لا يعني هذا الأسلوب التربوي الفعال في فهم القرآن الكريم أنه منفصل عن الأسلوب التربوي الفعال في تلاوة القرآن الكريم، وإنما كل منهما يكمل الآخر ومحتاج إلى الآخر، وإنما جاء التقسيم لغرض الفهم والدراسة والشرح.

وهذا الأسلوب الفعال في فهم القرآن الكريم له مكانة خاصة في التوجيه والتعليم، حيث المقصود المهم من القرآن الكريم هو فهمه وتدبر معانيه للعمل به، والعمل به يشمل الفعل والترك، أي فعل ما أمر الله به أن يفعل حسب القدرة والاستطاعة، وترك ما نهى الله عنه أن يترك، وفهم القرآن الكريم هو لب معرفة القرآن الكريم ومفتاح العمل به يقول تعالى: ﴿ كِتَبُّ أَنَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ يُلِّ يَّرَبُّ وَأَوْلُواْ النَّالِيَةِ وَإِلِيَ تَذَكَّرَ أُولُواْ النَّالِ اللهِ فَي (صَ: ٢٩).

وقال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (النحل: ٨٩).

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها "(١).

<sup>(</sup>١) محمد بن إدريس الشافعي ، ت ٢٠٤هـ ، الرسالة ، القاهرة : مكتبة التراث ، ١٣٩٩هـ ، ص ٢٠٠ .

والناس يتفاوتون في فهم القرآن الكريم، كلُّ حسب توفيق الله تعالى له فيما تعلم. إن هذا القرآن العظيم حوى جميع المعارف والعلوم ولطائف الحكم فمن قرأه قراءة تدبر وفهم ، وعمل بمقتضاه فقد حصل له الغاية والفائدة القصوى من تلاوة هذا الكتاب العظيم(١).

وعلى أي حال فإن الأسلوب الفعال في فهم القرآن الكريم يتمثل في الأمور التالية :

أ \_ القرآن الكريم ومعانيه مع التأمل لمعرفة مقاصد الآيات الشريفة للعمل القرآن الكريم ومعانيه مع التأمل لمعرفة مقاصد الآيات الشريفة للعمل به مع الجد والعزم من طالب العلم أن يكون ممن قال الله فيهم النّذِينَ النّينَ هُوُ الْكِتَبَيتُ لُونَهُ وحَقَّ يَلاَ وَيِهِ مَا فُولَا يَكُونُ مِنْ فِيهِ (البقرة: ١٢١)، وهو كتاب عظيم قد يسر الله فهمه وتلاوته وأحكم آياته وفصلها لكل من تدبر معناها ليعمل بها قال تعالى: ﴿ كِتَبُ أُحُكِمَتَ ءَايَلتُهُ وتُرُّ فُصِّلَتَ مِن لَذَن حَكِيمٍ خَيرٍ ﴾ (هود: ١).

ب \_ سؤال أهل الخبرة والعلماء والمتخصصين في التفسير عن معاني آيات القرآن الكريم في القلوب معاني آيات القرآن الكريم، حيث تظهر معاني القرآن الكريم في القلوب المؤمنة الحية التقية والنفوس الزكية الطيبة المنيبة إلى الله تعالى، يقول عزوجل: ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾ (ق: ٨) ولهذا يرى الغزالي

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد القرطبي، ت ٦٧١هـ، التذكار في أفضل الأذكار، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٩هـ، ص ٦٧.

رحمه الله في معناه أن الإنسان الذي آثر غرور الدنيا وزينتها على نعيم الآخرة دار القرار ليس من أصحاب القلوب المنيبة التي تفهم القرآن الكريم حق فهمه وتتكشف لها أسرار هذا الكتاب العظيم(١)، قال تعالى: ﴿ وَمَايَتَذَكَّ رُإِلّا مَن يُنِبُ ﴾ (غافر: ١٣) ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا يَتَذَكَّ رُؤُلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾ (الرعد: ١٩).

ج- ربط القرآن الكريم بالواقع المعاصر ، وما يعيشه المسلم في حياته؛ لأن القرآن العظيم هو منهج حياة الإنسان المؤمن الذي يلازمه في كل حركاته وسكناته ، ولذا على المعلم المسلم أن يركز على فهم ما ترمي إليه وتدل عليه الآيات القرآنية الكريمة ، والتعمق في الفهم لكل ما تتضمنه سور القرآن وآياته من توجيهات في نواحي الحياة جميعها وربط ذلك بما يؤدي إلى حياة سعيدة وعمارة الكون ، وحسن المعاملة ، وحسن التعايش بين أفراد الإنسانية جميعهم .

وقد أرشد القرآن الكريم إلى إعمال الفكر والفهم في تدبر آياته وربطها بالكون والأنفس قي أَفَكُرُونَ فَ وَربطها بالكون والأنفس قيال تعالى: ﴿ وَنِفْسِ وَمَاسَوَّنْهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونِهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونِهَا ۞ قَدَ أَفَلَحَ مَن زَكِّنْهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ (الشمس: ٧-١٠).

<sup>(</sup>١) أبو حامد محمد الغزالي، ت ٥٠٥هـ، إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠١هـ، ج ١، ص ٢٨٥.

وإن تزكية تلك النفس من متطلبات فهم القرآن الكريم حيث يرشد القرآن الكريم إلى سبل استقامة هذه النفس الإنسانية وصلاحها ، لأنه بصلاح هذه النفس الإنسانية يصلح الكون كله ، والكون كله من غير الإنسان قد سخره الله تعالى لهذا الإنسان قال تعالى: ﴿ وَسَحَّرُ لَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الجاثية: ١٣).

ثم إن الأسلوب الفعال لفهم القرآن الكريم من أهم الأمور التي تساعد على حفظ الآيات؛ ولهذا على المعلم أن يوضح لطلابه تفسير الآيات ومعاني الكلمات التي يريدون حفظها حسب مستواهم العلمي ويربط تلك المعاني بحياتهم وكلامهم اليومي، فالقرآن الكريم خطاب لهم من الله تعالى بلغتهم لكي يعملوا به.

وقد جاء في "مدارج السالكين" لابن القيم: "وليعلم طالب العلم ودارس القرآن الكريم أنه ليس أنفع له في معاده ومعاشه وحياته الدنيا وآخرته وأقرب إلى سلامته ونجاته وسعادته من تدبر القرآن الكريم وفهمه وإطالة التأمل فيه والعمل بمقتضاه"(۱)، وصدق الله العظيم القيائل: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَيْ لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوسَهِيدٌ ﴾ القيائل: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَيْ لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوسَهِيدٌ ﴾ (ق : ٣٧).

<sup>(</sup>۱) ابن القيم محمد بن أبي بكر ، ت ٥١هـ ، مدارج السالكين ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٢هـ ، ج ١ ، ص ٤٥٢ .

وبعد الحديث عن أسلوب تلاوة القرآن الكريم وأسلوب الفهم له وأهمية ذلك نشرع في بيان الأسلوب الفعال لحفظ القرآن الكريم وهو أسلوب يتكامل مع التلاوة وترديد الآيات وفهمها ولا يمكن فصله عن ذلك لمن أراد إتقان الحفظ وقوة التذكر وانطلاق اللسان بالقراءة .

## الأسلوب التربوي الفعال في نحفيظ القرآن الكريم

قَالَ تَعَالَى : ﴿ بَلَهُوَءَايَنَتُ بَيِّنَتُ فِيصُدُورِٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْمِلُمَ وَمَايَجَحَدُ مِعَايَنَتِنَآ إِلَّاٱلظَّلِلِمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٤٩).

ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الحفاظ وأولهم للقرآن الكريم ومن بعده أصحابه رضي الله عنهم وهناك قواعد مُعِينة على الحفظ تتمثل في الآتي:

إخلاص النية ، وإصلاح القصد ، وجعل حفظ القرآن الكريم والعناية به من أجل الله سبحانه وتعالى ، والفوز بالجنة ، وحصول مرضاة الله تعالى ، ثم يأتي تصحيح النطق والتلاوة ومن أهم الطرق الفعالة في ذلك السماع من قارئ مجيد ، أو حافظ متقن ، وأخذ القرآن منه بالتلقي مشافهة ، ثم تأتي تحديد نسبة الحفظ كل يوم ، حسب القدرة والاستطاعة وعزم الطالب المتعلم ومستواه العلمي ، ثم لا يجوز للحافظ أن ينتقل إلى مقرر جديد في الحفظ إلا إذا أتم حفظ المقرر القديم ، وثما يعين على الحفظ القدر فهم الآيات المحفوظة ، ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض ، وربطها بالحياة والسلوك اليومي ، ثم لا يتجاوز الحافظ سورة حتى يربط أولها باخرها، ويتدرب على تسميعها بصورة كاملة ، أي يهتم بالمراجعة والتسميع الدائم لما حفظه من القرآن الكريم . وهذا الأمر يتطلب من

الحافظ المتابعة الدائمة . إنه بهذه المتابعة الدائمة لما هو محفوظ من القرآن يستمر الحفظ ويحصل الأجر والثواب في ازدياد ثم الاهتمام والعناية بالمتشابهات حيث القرآن متشابه في معانيه وألفاظه وآياته(١).

قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبَّامُ تَشَابِهَا مَّنَانِى تَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ النَّهِ ﴾ (الزمر: ٢٣).

والأسلوب التربوي الفعال في حفظ القرآن الكريم يركز على تلك القواعد السابقة مع تشويق الطلاب لحفظ كتاب الله تعالى ، وقراءته دائماً دون كلل أو ملل ، واحتساب الأجر من الله تعالى ، مع الاهتمام بتشجيع الطلاب وتقديم الجوائز المادية والمعنوية ، وربط ذلك بمدى حفظ المتعلم وإتقان التلاوة والفهم لمعاني الآيات وربطها بالحياة اليومية.

وعلى المعلم الاهتمام بالتفسير والفهم للآيات القرآنية وربطها بشؤون الحياة كلها مع ضرب الأمثال وذكر القصص والحكايات وكل ما يؤدي إلى التشويق وتحبيب القرآن إلى النشء ، إضافة إلى التركيز على الأخلاق الحميدة ، والسلوك القويم والترتيب والنظام والمحافظة على الوقت ولكن في حدود العدل والرحمة والعطف على المتعلم والتسامح

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عبد الخالق ، القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم ، الرياض : مطابع لينة ، ١٤٠٧ هـ ، ص ٨-١١.

معه في حدود ما يحرص عليه المعلم من تحقيق الهدف من حفظ القرآن واستمرار المتعلم على حفظه ومساعدته على مداومة الدراسة، وذلك بحسب ما يراه المعلم من ظروف المتعلم ومتطلبات العصر.

ومنتهى الشرف وغاية المجد والسبق هو حفظ القرآن الكريم كاملاً لوجه الله تعالى مع العمل به والتمسك بحبله المتين، فقد روي عن رسول الله عَيْنَهُ أنه قال: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها "(۱).

وكما يذكر الخطابي وكما جاء في الأثر أن درج الجنة بعدد آي القرآن العظيم، فمن قرأ جزءاً من القرآن كان رقيه في درج الجنة على قدر ذلك، ومن قرأ القرآن كله استولى في رقيه على أقصى درج الجنة في يوم الآخرة، وبذلك يكون منتهى ثواب القارئ للقرآن الكريم عند منتهى قراءته (٢).

ومما يساعد على الحفظ لكتاب الله تعالى تقوى الله عز وجل في السر والعلن يقول تعالى: ﴿ وَاتَقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٢).

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجَا ۞ وَيَن رَفَقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ وَعَالَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ، المرجع السابق ، جـ٢ ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المنذري ، الترغيب والترهيب ، المرجع السابق ، جـ٧ ، ص٠٥٠ .

وقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَ لَهُ وَ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّءَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ (الطلاق: ٤-٥).

وحفظ القرآن يشمل إقامة حدوده كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه (١) لأن إقامة الحدود تشمل فعل المأمورات ، وترك المنهيات .

ولهذا فإن الأسلوب التربوي الفعال في حفظ القرآن الكريم هو المبني على تقوى الله تعالى ورجاء مغفرته وعطائه فالأمر والخلق له سبحانه وتعالى .

وعلى المسلم صغيراً كان أم كبيراً ، رجلاً أم امرأة الحرص على حفظ ما يستطيع من القرآن الكريم ، وإن كان الحفظ على يد حافظ فهو أولى ، وأجدر للحفظ، مع الاستفادة من الأشرطة المسجلة للقرآن العظيم ، لأن في حفظ كتاب الله تعالى خيراً كثيراً ، وأجراً عظيماً ، وما لا يدرك كله لا يترك جُله ، فالقرآن نور وشفاء لما في الصدور، فقد جاء في الحديث الشريف: " إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح(٢).

<sup>(</sup>١) مجد الدين أبو السعادات المبارك ، النهاية في غريب الحديث والأثر ، بيروت : المكتبة الإسلامية ، ١٤٠٠هـ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن عيسى الترمذي ، المرجع السابق ، أخرجه الترمذي في ثواب القرآن ، ج ٥، ص ١٧٧ ، ورقم الحديث ٢٩١٣ .

## الأسلوب التربوي الفعال في العمل بالقر آن الكريم

قال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْجُمَارِ يَحْمِلُ اللهِ عَالَى: ﴿ مَثَلُ ٱللَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أَسْدَ فَازَا بِنُسَ مَثَ لُ ٱلْقَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (الجمعة: ٥).

إن تلاوة القرآن الكريم وفهمه وحفظه مهم لحياة المسلم ولكن لب التعامل مع كتاب الله تعالى هو العمل به في شؤون الحياة كلها: لكي ينعم الإنسان بسعادة الدنيا والآخرة، فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "حدثني الذين كانوا يقرئوننا ، عثمان وابن مسعود وأُبي رضي الله عنهم أن رسول الله عَيْلُهُ كان يقرئهم (العشر آيات) فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يعلموا ما فيها من العمل ، فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً "(١).

وقد بين رسول الله عَلَيْ أهمية العمل بكتاب الله تعالى وقيمته حيث روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: " المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب ، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ، المرجع السابق ، ج ٥ ، ص ٤١١ .

يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر"(١).

وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى بمراعاة جانب العمل بالقرآن الكريم في شؤون الحياة كلها وإعطائها الأولوية، والتنادي برفعة مقام من وفق إليه ، والتشهير بمن كان على خلاف ذلك (٢).

وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن "(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ﴿ يَتُلُونَهُ وَقَ يَلَا وَتِهِ عَ ﴾ (البقرة آية: ١٢١) ، أي يتبعونه حق اتباعه (١٠٠٠) وفي تفسير الآية لمجاهد رحمه الله تعالى أي يعملون به حق عمله (٥٠).

والأسلوب الفعال للعمل بالقرآن الكريم يشمل التطبيق التربوي

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل البخاري ، المرجع السابق ، أخرجه في كتاب فضائل القرآن ، باب إِثم من راءى بقراءة القرآن ، رقم الحديث ٥٠٥٩ .

<sup>(</sup>٢) عيادة بن أيوب الكبيسي ، أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم ، دبي : دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ١٤١٨هـ ، ص ١٠٥-١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، القاهرة : دار المعارف ، ١٣٩٩هـ ، ج ١ ، ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن جرير الطبري ، المرجع السابق ، ج ١ ، ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن جرير الطبري ، المرجع السابق ، ج ١ ، ص ٥٢٠ .

وهذا التطبيق التربوي الممارس يشمل الفعل والترك أي فعل المأمور بفعله وترك المنهي عنه مع الالتزام بالأخلاق الحميدة ، والآداب الفاضلة وترك مساوئ الأخلاق واجتناب أهلها.

وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال: "من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجاً يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا ؟"(١).

والأسلوب التربوي الفعال بالعمل بالقرآن الكريم يظهر فيه بوضوح تذكير التلاميذ وتعويدهم أن يحفظوا آيات القرآن الكريم ويعملوا بها، لأن الحفظ دون العمل بأحكام القرآن من سوء العمل ، مع تعويد التلاميذ قراءة سيرة الصحابة رضي الله عنهم الذين لا يجاوزون معرفة عشر آيات حفظاً حتى يعملوا بما فيها ، مع التركيز على القدوة الحسنة من المعلم نفسه حيث يظهر في سلوكه العمل بالقرآن الكريم، لأن ذلك يساعد الطلاب على العمل بأحكام القرآن الكريم ، ومعلم القرآن الكريم إذا عمل بالقرآن الكريم فهو يؤدي بفعله إلى إيصال الخير إلى غيره بالقول والعمل، وتكون دعوته أبلغ وتعليمه أنفع لنفسه ولغيره ، عيث نرى هذا المعلم الصالح يحذر مما حذره مولاه ، ويخاف مما خوفه حيث نرى هذا المعلم الصالح يحذر مما حذره مولاه ، ويخاف مما خوفه

<sup>(</sup>١) سليمان بن الأشعث أبو داود ، سنن أبي داود ، بيروت : دار إحياء التراث العربي، أخرجه أبو داود في الصلاة في باب ثواب قراءة القرآن ، رقم الحديث ١٤٥٣ .

من عقابه ، ويرغب فيما رغبه مولاه، ويرجو ذلك من الله تعالى رغبة وحباً لله تعالى .

ونختم الحديث عن الأسلوب التربوي الفعال في العمل بالقرآن الكريم بما جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "يا حملة القرآن أو قال يا حملة العلم \_ اعملوا به ، فإنما العالم من عمل بما علم، ووافق علمه عمله ، وسيكون أقوام يحملون العلم ، لا يجاوز تراقيهم ، يخالف عملهم علمهم ، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقاً يباهي بعضهم بعضاً ، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه ، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى "(١).

ولذا على طالب القرآن الكريم ، والعلم عموماً ، أن يتخلق بالمحاسن والأخلاق الحميدة التي ورد الشرع بها ، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته خوفاً من عذابه ، ورجاء مغفرته ومحبة في طاعته ورضوانه ، وأن يحافظ على ذلك العلم النافع، وأن يكون تعويله في أموره جميعها على مولاه الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) يحيى بن شرف النووي ، ت ٦٧٦هـ ، التبيان في آداب حملة القرآن ، تحقيق سيد زكريا ، مكة المكرمة ، مكتبة نزار الباز ، ١٤٢٠هـ ، ص ٣٠ .

## الدراسة الاستطلاعية الميدانية

مكان الدراسة: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة وقد تأسست عام ١٣٨٢هـ وهي مسجلة برقم ترخيص ٢/١ لدى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

وقد بلغ عدد الطلبة ( ٢٦٨٥٥ ) طالباً ، وعدد الطالبات ( ١٤٣٥ ) طالبة ، كما بلغت حلقات القرآن الكريم ( ١٤٢٦ ) حلقة ، وبلغ عدد المدرسين ( ٩١٦ ) مدرساً ، وعدد المدرسات ( ٩٥٠ ) مدرسة ، وبلغ عدد الموجهين ( ٢٩ ) موجهاً ، وعدد الموجهات ( ٢٩ ) موجهة .

وبلغ عدد المساجد التي تقام فيها حلقات القرآن الكريم ( ٤٩٨ ) مسجداً ، إضافة إلى الحلقات التي تقام في المسجد الحرام وعددها ( ٧٤ ) حلقة ، كما بلغت مدارس الطالبات ( ١٥٦ ) مدرسة ، ويمتد نشاط الجمعية إلى القرى المجاورة لمكة المكرمة مثل محافظة البحموم والمراكز التابعة لها كأبي عروة وخيف الرواجح ، وقد بلغ عدد من حفظ القرآن الكريم كاملاً منذ تأسيس الجمعية ( ٣٤١ ) طالباً وطالبة .

وعدد من حفظ القرآن الكريم كاملاً في الفترة من ١/٩/٩/١هـ حــتى ١/٩/٩/١هـ ( ٣٤١ ) طالبة ،

وهناك معهد لإعداد المعلمين بالجمعية الخيرية(١).

وإنها لنعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد الطاهرة في عهد الدولة السعودية الراشدة أن تنتشر جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في كل مدن المملكة العربية السعودية وقراها فجزى الله القائمين على نشر القرآن الكريم وتعليمه خير الجزاء وكل من قد ساهم معهم مادياً أو معنوياً ، في تعلم القرآن الكريم وتعليمه .

وقد أمرنا الله تعالى بعبادته وتلاوة القرآن العظيم ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَ أَعَبُدَرَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ وكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَّلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ (سورة النمل: ٩١-٩٢).

#### صدق الدراسة الاستطلاعية وثباتها:

وزعت الدراسة الاستطلاعية على بعض المتخصصين والموجهين بالجمعية لتعديلها حتى تصل إلى صدق ما وضعت له، وقد أخذ الباحث بملاحظات المحكمين(٢) فجزاهم الله خيراً.

<sup>(</sup>١) الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة ، التقرير السنوي الثاني والثلاثون، للفترة من ١/٩/٩/١هـحتى ١٢/٩/٩/١هـ، ص ٢،٧.

<sup>(</sup>٢) منهم: د. قاسم ناجي الريمي ، د. علي أحمد العمري ، د. فائز سالم الخزاعي ، د. نايف حامد همام الشريف ، د. صالح سليمان العمرو. بعضهم من منسوبي جمعية التحفيظ بمكة المكرمة وبعضهم من منسوبي التعليم وبعضهم من منسوبي جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وأما ثباتها: فقد طبقت الدراسة الاستطلاعية على مجموعة من المدرسين مرتين وأظهرت نتائج التطبيق في اتفاقها ما نسبته حوالي ٩٧٪ وهي نسبة عالية تدل على وعي مدرسي القرآن الكريم وفهم أسئلة الدراسة الاستطلاعية.

#### مجتمع الدراسة:

هم عدد المدرسين ويبلغ ( ٩١٦ ) مدرساً .

أما عينة الدراسة: فقد أخذت بطريقة القرعة العشوائية مع مراعاة الناحية الجغرافية في توزيع المساجد بمكة المكرمة وكانت نسبة العينة ٢٥٪ من مجتمع الدراسة أي ( ٢٢٩ ) مدرساً .

وقد رجع من الاستطلاع الموزع ( ٢١٠ ) واستبعد منها ( ١٠ ) حيث لم تكن الإجابة كاملة وبالتالي كان عدد الإجابات الصحيحة ( ٢٠٠) أي بنسبة ٨٧٪ تقريباً .

#### التحليل والتفسير للدراسة الاستطلاعية:

وقد اتضح من الدراسة الاستطلاعية لأفراد العينة الآتي: حوالي ٧١٪ من أعمار المدرسين ما بين ١٨ سنة إلى ٤٣ سنة. نسبة مؤهلاتهم العلمية حوالي ٨٨٪ أقل من الجامعة. ونسبة المدرسين إلى عدد الطلاب حوالي ١-٢٩ تقريباً. عدد سنوات الخدمة أكثر من ٥ سنوات يمثل تقريباً ٥٧٪. نسبة الذين لم يلتحقوا بدورات تدريبية حوال ٨٥٪.

نسبة المدرسين غير السعوديين تقريباً ٧٠ ٪ .

وأن عدد الطلاب غير السعوديين أكثر من السعوديين في حلقات حفظ القرآن الكريم.

كما أن إجابة أفراد العينة عن أسئلة الدراسة الاستطلاعية كان ينقصها التوثيق للمعلومات، والتقصى الدقيق في الإجابة والإدراك الجيد لتلك الأساليب وأهميتها وقد يرجع ذلك إلى قلة التدريب لهم مع عدم تمكن بعضهم في اللغة العربية بالإضافة إلى أن أكثرهم في مستواه التعليمي أقل من المرحلة الجامعية ولذا كان التركيز على جانب الحفظ في طريقتهم التعليمية أكثر من التركيز على جانب الفهم والتوجيه وربط حفظ القرآن الكريم بالحياة والعمل اليومي للطلاب، ولكن إجابات أفراد العينة أعطت الباحث فكرة جيدة عن تصورات معلمي القرآن الكريم ومدي إلمامهم بالأساليب المحددة بالدراسة الاستطلاعية وإدراكهم لها ، وهذه الأساليب هي أسلوب التلاوة والفهم والحفظ والعمل والممارسة اليومية بما يحفظ من القرآن الكريم ، وقد ساعد هذا الباحثَ كثيراً على التوصل إلى نتائجه وتوصياته ومقترحاته الآتي ذكرها كما أنه مما يجدر الإشارة إليه أن بعض المدرسين يدرس القرآن الكريم في تلك المساجد ، بدون مرتب محتسباً ذلك عند الله تعالى ، كما أن رواتبهم عموماً قليلة حيث إن الكثير منهم يتقاضى أقل من ألف ريال في الشهر ، ولذا فهم يحتسبون ذلك

عند الله تعالى عملاً بالحديث الشريف: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(١).

(١) محمد بن إسماعيل البخاري ، المرجع السابق ، أخرجه البخاري في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، رقم الحديث ٥٠٢٧ .

#### الخازمة والنتائج والتوصيات والمقترحات

يتضح من الإطار النظري للدراسة ، ومن الدراسة الاستطلاعية الموزعة على مدرسي القرآن الكريم بالجمعية الخيرية بمكة المكرمة ، ومن خلال معايشتي لحلقات تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة حيث تم اختياري لكي أكون عضواً في مجلس إدارتها ، بالإضافة إلى اطلاعي وزياراتي للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن في بعض مدن المملكة العربية السعودية ومشاركتي بدراسة قدمتها وتم نشرها في الكتاب السنوي للعام التاسع عام ٢٤٢ه / ٢٠٠٠م لجائزة الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة والذي يقدمه لحفظة كتاب الله الكريم بعنوان " معالجة قضايا وأفكار حول الوسطية في الإسلام والنصيحة ، والحرص على جماعة المسلمين وحكم الخروج عنها، رؤية تربوية إسلامية ".

ولذا فإن هذه الدراسة الحالية نتيجة الاستقصاء والبحث والمشاهدة والمعايشة تمخضت عن النتائج والتوصيات والمقترحات الآتية :

## أولاً: النتائج:

١ عناية المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً بالقرآن الكريم
 وعلومه ونشر حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المدن والقرى، وذلك

كما هو واضح من فعل أمراء المناطق والمحافظات في إطار التوجيهات الرشيدة من القيادة العليا بهذه المملكة .

٢ وضوح التركيز في حلقات تحفيظ القرآن الكريم على جانب الحفظ أكثر من جانب الفهم وربط الحفظ بالحياة اليومية وسلوك الأفراد.

٣- لا تزال حاجة حلقات تحفيظ القرآن الكريم مستمرة لدعم الخيرين المحسنين أهل هذه البلاد الطيبة ولاسيما الدعم المستمر لها مثل الأوقاف ودخلها المستمر لمدارس تحفيظ القرآن الكريم .

5- لا تزال حاجة حلقات تحفيظ القرآن الكريم إلى زيادة مخصصات الدعم المادي المقدم إلى الطلاب والمدرسين قائمة ، تشجيعاً لهم على هذا العمل المبارك .

٥\_ وضوح حاجة مدرسي القرآن الكريم إلى دورات تدريبية تقدمها عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية حيث يتضح من إجاباتهم قلة إدراكهم للأساليب التربوية الفعالة في حلقات الجمعيات الخيرية لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم.

7\_ أظهرت الدراسة تكامل الأسلوب التربوي الفعال للتلاوة مع أسلوب الفهم وأسلوب الحفظ وأسلوب العمل بالقرآن الكريم، وإن أي اهتمام بأسلوب دون الآخر يؤدي إلى خلل بالعملية التربوية في تحفيظ القرآن الكريم بتلك الحلقات.

٧- أظهرت الدراسة أن عدد الطلاب والمعلمين السعوديين أقل من
 عدد غير السعوديين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم ، بمكة المكرمة .

٨- من فوائد انتشار حلقات تحفيظ القرآن الكريم مرضاة الله سبحانه وتعالى ثم تهذيب سلوك الإنسان وتوجيهه لما يحبه الله تعالى ويرضاه وأمر به رسول الله عَيْنَا من فضائل الأعمال وحسن الأخلاق كما تساعد النشء في قضاء أوقات الفراغ فيما يحبه الله تعالى ويحبه رسول الله عَيْنَا ويؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة .

٩ من فوائد انتشار حلقات تحفيظ القرآن الكريم أنها تكافح انتشار الجريمة وتمنع انتشار الأخلاق السيئة والعادات الضارة .

#### ثانياً: التوصيات:

١- توصي الدراسة بإطلاع وإخبار المسؤولين في هذه البلاد بالوضع الراهن لحلقات تحفيظ القرآن الكريم -مع شكرهم لعنايتهم بالقرآن الكريم وعلومه- بكل صدق وأمانة من أجل مرضاة الله تعالى.

٢- الاستمرار الدائم في الدعم المادي والمعنوي لحلقات تحفيظ القرآن الكريم رجاء ثواب الله تعالى ومرضاته.

٣- التشجيع المعنوي والمادي للطلاب والمعلمين السعوديين حيث أظهرت الدراسة أن عددهم أقل من غير السعوديين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم مع الاستمرار في التشجيع للجميع احتساباً لله تعالى في نيل مرضاته ورضوانه .

٤ - الاهتمام بالتركيز على الاستمرار المادي المستمر لحلقات تحفيظ القرآن الكريم مثل الأوقاف وما تدر من ريع سنوياً يصرف على تلك الحلقات ويساعد على توفير حدٍ أدنى من الإيرادات لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم .

٥- توصي الدراسة بقيام دورات تدريبية لمعلمي تحفيظ القرآن الكريم في التربية وفي كيفية ربط حفظ القرآن الكريم بسلوك الطلاب وبشؤون الحياة جميعها وتسند هذه الدورات إلى عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية ، لارتباط هذه العمادات بكليات الجامعة الأخرى .

7- توصي الدراسة كل من يقوم بتعليم القرآن الكريم بالالتزام بالأسلوب التربوي الفعال للتلاوة في إطار أسلوب الفهم والحفظ والعمل بالقرآن الكريم في الحياة كلها وإخلاص النية والقصد من ذلك لله تعالى وحده.

#### ثالثاً: المقترحات:

۱ – تقترح الدراسة قيام دراسات مشابهة لهذه الدراسة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية .

٢ قيام دراسة مشابهة لهذه الدراسة لقسم الطالبات بمكة المكرمة
 وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية .

٣- إرشاد طلاب الدراسات العليا بالمملكة في مرحلة الماجستير والدكتوراه للقيام بدراسات حول حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ، ومدى فائدة هذه الحلقات للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة.

وفي خاتمة هذه الدراسة يمكن القول بأنها لا تدعي الكمال في معالجة تلك الأساليب التربوية الفعالة في مدى إدراك المعلم لها في حلقات الجمعيات الخيرية لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.

ولكنها دراسة حاولت إعطاء فكرة معرفية وميدانية للأسلوب التربوي الفعال في التلاوة والفهم والحفظ والعمل بالقرآن الكريم، وعسى أن تؤثر معرفة تلك الأساليب في وجدان القارئ فيتأثر سلوكه بها، ويقوم بالتطبيق والممارسة في شؤون حياته كلها، فيفعل ما أمره الله تعالى بفعله ويكون تطبيقاً، ويترك ما نهى عنه الله تعالى ويكون تطبيقاً، ولعلي قَدَّمْت بهذه الدراسة فكرة تربوية إسلامية تكون تطبيقاً، ولعلي قدَّمْت بهذه الدراسة فكرة تربوية إسلامية تكون إضافة جديدة في السياق التربوي الإسلامي حول تعليم القرآن الكريم وحفظه، وإن كنت أعلم أن هذا جرأة مني يبيحها لي ما قد أباح للباحثين من قبلي من ربط بحوثهم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه ليس كمثل كلام الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه ليس كمثل كلام الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء، ومع هذا فإنه لا يسعني في نهاية هذه

الدراسة إلا أن أشكر الله تعالى الذي هداني وأعانني لهذا العمل وإكماله فله الحمد والشكر، ثم أتقدم بالشكر إلى من قد دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع ممن يعملون بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فجزاهم الله خيراً، والدال على الخير كفاعله، ثم إني قد استفدت من أساتذتي ومن مصادر أهل العلم فأسأل الله الكريم أن يجزيهم عني خيراً كثيراً.

وأسأل الله الكريم أن ينفع بهذه الدراسة ويجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ۞ وَسَلَمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (الصافات: ١٨٠–١٨٢ ).

## الملاحق

الدراسة الاستطلاعية الموزعة على مدرسي حلقات تعليم وزحفيظ القر آن الكريم بهكة المكرمة

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

حفظه الله

فضيلة الأستاذ معلم القرآن الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

أقدم بين يدي فضيلتكم أسئلة استطلاعية لدراسة بعنوان "إدراك المعلم للأساليب التربوية الفعالة في حلقات الجمعيات الخيرية لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم".

وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بأساليب تعليم وتحفيظ القرآن الكريم مع المحافظة على استمرار ذلك ونشره ، والتشجيع على إثراء الأبحاث والدراسات العملية عن العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وفهماً وعملاً .

وحيث إنكم تملكون رصيداً معرفياً متميزاً فإني آمل من فضيلتكم الإجابة عن الأسئلة الآتية ، لتحقيق الارتقاء بمستوى هذه الدراسة إلى المستوى المأمول ، علماً بأن المعلومات التي تكتبونها تستخدم لغرض البحث العلمي فقط ، هذا مع تقديري لتعاونكم وحسن اهتمامكم ، ولكم مني وافر التحية والتقدير. وجزاكم الله خيراً كثيراً والله يحفظكم.

## أولاً: معلومات عامة:

الاسم:

المؤهل العلمي: عدد سنوات الخدمة:

عدد الطلاب الذين يدرسون عندكم: الجنسية:

الدورات التدريبية التي حصلتم عليها:

ثانياً: الأسئلة الاستطلاعية:

س١ : ما الأسلوب التربوي الفعال في تعليم تلاوة القرآن الكريم؟

س٢ : ما الأسلوب التربوي الفعال في تعليم فهم القرآن الكريم؟

س٣ : ما الأسلوب التربوي الفعال في تحفيظ القرآن الكريم؟

س٤ : ما الأسلوب التربوي الفعال في العمل بالقرآن الكريم؟

أخوكم الدكتور حامد بن سالم عايض الحربي

#### المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- ١- أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم :عيادة بن أيوب الكبيسي،
   دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ١٤١٨هـ.
- ٢- إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد الغزالي، ت ٥٠٥هـ،
   بيروت: دار المعرفة، ١٤٠١هـ.
- ٣- البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي، ت٧٧٤، بيروت: دار الكتب العلمية، ٧١٤ ه.
- ٤ البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله
   الزركشي، بيروت: دار الفكر، ١٤٠١هـ.
- ٥ التبيان في آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف النووي،
   ت ٦٧٦هـ، تحقيق سيد زكريا، مكة المكرمة، مكتبة نزار الباز، ١٤٢٠هـ.
- ٦- التذكار في أفضل الأذكار: محمد بن أحمد القرطبي،
   ت ١٧١هـ، بيروت دار الكتاب العربي، ١٤٠٩هـ.
- ٧- الترغيب والترهيب من الحديث: زكي الدين عبد العظيم عبد القوي المنذري، ت ٢٥٦هـ، القاهرة: مكتبة الجمهورية العربية، ١٣٩٠هـ.
- ٨ صحيح الجامع الصحيح: محمد ناصر الدين الألباني، دمشق:
   المكتب الإسلامي.

- 9- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، التقرير السنوي.
- ١٠ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري،
   القاهرة: دار المعارف، ١٣٩٩هـ.
- ۱۱ الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي، ت ۲۰۶هـ، القاهرة: مكتبة التراث، ۱۳۹۹هـ.
- ١٢ سنن الترمذي: محمد بن عيسي الترمذي، ت٢٩٧هـ،
   بيروت: دار الكتب العلمية.
- ۱۳ صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، ت ٢٥٦هـ، بيروت: دار الفكر، ١٤١١هـ.
- ١٤ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه،
   ت ٢٧٥هـ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ١٥ سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ۱۶ صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج، ت ۲۶۱هـ، بیروت: دار ابن حزم، ۱۶۱۹هـ.
- ١٧ القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم :عبد الرحمن بن عبد الخالق، الرياض مطابع لينة، ١٤٠٧هـ.
- ۱۸ مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ت ۸۰۸هـ، مكة المكرمة: دار الباز، ط٤، ١٣٩٨هـ.

- 9 مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل، ت ٢٤١هـ، دمشق: المكتب الإسلامي.
- ۲۰ مدارج السالكين: ابن القيم محمد بن أبي بكر، ت ٥١هـ،
   بيروت: دار الفكر، ٢٠٢هـ.
- ۱۱ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم، ت ٥٠٤هـ، الرياض: مطابع النصر الحديثة.
- ٢٢ مناقب الإِمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: الموفق بن أحمد المكي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤١١هـ.
- ٢٣ النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك، بيروت: المكتبة الإسلامية، ١٤٠٠هـ.

## ألفهرس

| 170   | المقدمة                                              |
|-------|------------------------------------------------------|
| ١٣١   | موضوع الدراسة وأسئلتها                               |
| ١٣٢   | الأسلوب التربوي الفعال في تعليم تلاوة القرآن الكريم. |
| ١٣٩   | الأسلوب التربوي الفعال في فهم القرآن الكريم          |
| ١ ٤ ٤ | الأسلوب التربوي الفعال في تحفيظ القرآن الكريم        |
| ١ ٤٨  | الأسلوب التربوي الفعال في العمل بالقرآن الكريم       |
| 107   | الدراسة الاستطلاعية الميدانية                        |
| ١٥٧   | الخاتمة والنتائج والتوصيات والمقترحات                |
| ١٦٣   | الملاحق                                              |
| ١٦٧   | المصادر والمراجع                                     |
| ١٧٠   | الفهرس                                               |